حڪت لي جلڌي

## الأمنيات







إعداد: السيدة صالحي شريفة





المكتبة الخضواء للطباعة والنشر والتوزيع المنارع الواوا الشراقة الجوالر

ردم ك: 1-83-1-899

الإيداع القانون : 1521-2002

كَانَ مُحَمَّدٌ عَامِلاً فِي إِحْدَى وَرَشَاتِ اللّهِينَةِ، وَكَانَ مُحُمَّدٌ عَامِلاً فِي إِحْدَى وَرَشَاتِ اللّهِينَةِ، وَكَانَ مَعْبُ مُحْلِصًا فِي عَمَلِهِ مُحِبًّا لَهُ، يَبْدُلُ فِيهِ جُهْدًا كَبِيرًا. كَانَ يَتْعَبُ كَثِيرًا عَنْدَ أَدَائِهِ لَهُ وَلاَ يَرَنّاحُ إِلاَّ قَلِيلاً عَلَى الرَغْمِ مِنْ أَنَّ حَسْمَهُ النّحِيلَ لاَ يَحْتَمِلُ مَشَقَّةَ الْعَمَلِ الدَّوُوب، مِمَا جَعَلَهُ حَسْمَهُ النّحِيلَ لاَ يَحْتَمِلُ مَشَقَّةً الْعَمَلِ الدَّوُوب، مِمَا جَعَلَهُ يَكُ مَا اللّهُ وَيُلِيبُ حَسْمَهُ النَّوْمِي عِلاَجُهُ، يَكُو اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى عِلاَجُهُ، عَلَيْهِ وَيُلِيبُ حَسْمَهُ النَّحِيلَ مُعَلَقًا بَيْنَ المَوْتِ وَالحَيَاةِ. وَأَصْبَحَ هَذَا الجِسْمُ النَّحِيلُ مُعَلَقًا بَيْنَ المَوْتِ وَالحَيَاةِ. وَأَحْبُهُ فَاطِمَةُ ذَاتُ العِشْرَةِ الطَّيِّبَةِ وَالخَلُقِ وَلَا لَكُرِيمِ قَلِقَةً عَلَى زَوْجَهَا مِمَا جَعَلَهَا تَبْكِيهِ وَتَتَحَسَّرُ لِمَا الكَرْمِ قَلِقَةً عَلَى زَوْجِهَا مِمَا جَعَلَهًا تَبْكِيهِ وَتَتَحَسَّرُ لِمَا

الكَرِيمِ قَلِقَةً عَلَى زَوْجِهَا مِمَا جَعَلَهَا تَبْكِيَهِ وَتَتَحَسَّرُ لِمَا آل إِلَيْهِ أَمْرُهُ.

أَيْ مُكِنُ لِهَذَا الغُصْنِ الرَّطِيبِ أَنْ يَذْبُلَ؟ وَعَلَى الرَّطِيبِ أَنْ يَذْبُلَ؟ وَعَلَى الرَّغْمِ مِمَّا كَانَ مُحَمَّدُ يُعَانِيهِ مِنَ مَرَضٍ مُضْنٍ، فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيرَ التَّفْكِيرِ فِي مَصِيرِ زَوْ جَتِهِ وَابْنِهِ.

أَخَــٰذُ مَرَضُهُ يَشْتَدُّ، وَصِحَّتُهُ تَضْعُفُ فَأَحَسَّ تَبَعًا



لِلْكِلَكُ أَنَّ سَاعَتَهُ قَدْ حَانَتْ، وَأَنَّ أَجَلَهُ قَدْ قُرُبَ، وَأَنَّهُ عَلَى وَشَكِ أَنْ يُغَادر هَذِهِ الحَيَاةَ، ويُفَارِقَ أَعَزَّ النَّسِ عَلَى وَشَكِ أَنْ يُغَادر هَذِهِ الحَيَاةَ، ويُفَارِقَ أَعَزَّ النَّسِ عِنْدَهُ، زَوْجَتَهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ ذَاتَ يَرُوم لِي رَوْجَتِهِ فِي عِنْدَهُ، زَوْجَتَهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ ذَاتَ يَرُوم لِي زَوْجَتِهِ فِي صَوْت ضَعِيفٍ مُتَقَطِّعٍ كَانَ يَسُخْرِجُهُ بِصُعُوبَةٍ إِنِّي صَوْت ضَعِيفٍ مُتَقَطِّعٍ كَانَ يَسُخْرِجُهُ بِصُعُوبَةٍ إِنِّي سَأَفَارِقُكُمْ.

يَا فَاطِمَةُ، سَا أُغَادرُ هَذَا البَيْتَ الَّذِي عِشْتُ لَهُ

وفِ بِهِ قَارَكُ لَكِ وَلا بُنكِ وَخَرَنَ عَلَيْهِ لِمَاتَ مُحَمَّدُ، وَتَحَرَّدُ وَلا بُنكِ الْجَيَاةِ وَمَشَاقِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنِّي مُتَأَكِّدُ أَنْكِ سَ بِتُواجِهِينَ الأَيَّامَ بصَبْرِكِ الَّذِي عُرِفْتِ فَإِنِّي مُتَأَكِّدُ أَنْكِ سَ بِتُواجِهِينَ الأَيَّامَ بصَبْرِكِ الَّذِي عُرِفْتِ فَإِنِّي مَتَاعِب الْمَيْبَةِ لا بُننَا، بِهِ، وَذَكَائِكِ النَّذِي فُطِرْت عَلَيْ فَيُلِيْ مَاتَ مُحَمَّدٌ، وَنَرْبَيَتِكِ النَّيْبَةِ لا بُننَا، حَاوِل بِي أَنْ تَكُونِي كَمَا عَرَفْتُكِ. مَاتَ مُحَمَّدٌ، وَنَلرَق حَاوِل بِي أَنْ تَكُونِي كَمَا عَرَفْتُكِ. مَاتَ مُحَمَّدٌ، وَنَلرَق الخَيَاةَ تَارِكًا وَراءَهُ عَزِيزَيْنِ عَلَيْهِ لِمَعِيمِ مَحْهُول. الْخَيَاةُ وَحْرَنَ عَلَيْهِ لِمَعْدِيمِ مَحْهُول. فَبَكَتْهُ زَوْجَتُهُ وَحْرَنَ عَلَيْهِ لِمَعِيمِ مَحْهُول. فَبَكَتْهُ زَوْجَتُهُ وَحْرَنَ عَلَيْهِ لِمَعْدِيمِ مَحْهُول. فَبَكَتْهُ زَوْجَتُهُ وَحْرَنَ عَلَيْهِ لِمَعْدِيمِ مَحْهُول. فَبَكَتْهُ زَوْجَتُهُ وَحْرَنَ عَلَيْهِ لِمَعْدِيمِ مَحْهُول.



فِرَاقِهِ أَحْبَابُهُ وَأَصْدِقَاؤُهُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَسَعْرِفُهُ أَنَّهُ رَجُلٌ فَيَسْتَحِقُّ كُلَّ هَذَا التَأْثُرِ وَالجَزَعِ لِمَا عُرِفَ بِهِ مِنْ صِدْق، يَسْتَحِقُّ كُلَّ هَذَا التَأْثُرِ وَالجَزَعِ لِمَا عُرِفَ بِهِ مِنْ صِدْق، وَوَفَاء، وَإِخْلاَصِ فِي الْعَمَلِ، وَاحْتِرَامِ لِمَنْ كَانَ يَتَّصِلُ بِهِ. وَوَفَاء، وَإِخْلاَصِ فِي الْعَمَلِ، وَاحْتِرَامِ لِمَنْ كَانَ يَتَّصِلُ بِهِ. لَقَدْ فَارَقَ الْجَيَاةَ وَلَمْ يَثْرُكُ شَيْئًا لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِه مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا وَلَكِنَّهُ تَرَكَ لَهُمَا أَخْلاَقًا وَمُثَلاً سَامِيَةً وَتَرَكَ لَهُمَا الْإِيمَانَ بِالله، وَالصَبْرَ عَلَى قَضَائِهِ وَبَلاَئِهِ.

مُنْذُ هَذِهِ اللَّحْظَةِ أَخَذَتُ الرَّوْسَة تُقَكِّرُ فِي الكَيْفِيَّةِ النَّي تُوَاجِهُ بِهَا مَتَاعِبُ الحَيَاةِ، وَالسَبِيلِ الَّتِي تَضْمَنُ الكَيْفِيَّةِ النِّي الْوَي تَضْمَنُ اللَّرْبِيَةَ الحَمَّنَةَ. كَاذَت تُرحَاوِلُ أَنْ لِابْنِهَا العَيْشَ الشَّرِيفَ، وَالتَّرْبِيَةَ الحَمَّنَةَ. كَاذَت تُرحَاوِلُ أَنْ لَابْنِهَا العَيْشَ الشَّرِيفَ، وَالتَّرْبِيَةَ الحَمَّنَةَ. كَاذَت تُرحَاوِلُ أَنْ تَصْرِفَ ابْنَهَا عَنْ مَرَارَةِ اليُتْمِ، وَلِهَذَا بَدَأَدَنَ تُفَكِّرُ فِي عَمَلٍ يَقِيهَا صُعُوبَةَ الحَيَاة.

وَلَكِنَّ وَلَدَهَا كَانَ هُوَ الْحَاجِزُ الَّذِي يَقِفُ فِي طُرِيقِ عَمَلِهَا، فَمَنْ يَرْعَـــاهُ؟ هَلْ تَذْهَبُ لِتَبْحَتُ عَمَّا تَأْكُلُهُ، وَتُعَرِّضُ ابْنَهَا لِلْضَّيَــابُ؟ هَلْ تَذْهَبُ لِعَبْ وَاسْتَهَرَتُ

أَيِكَ امَّا كَثِيرَةً تُفَكِّرُ وَتُسَدِّتَنْتِجُ، وَتَبْحِثُ وَتُفتِّشُ وَلَكِنَهُ اهْتَدَتْ فِي النِّهَايَـةِ إِلَى حَلِّ. اهْتَدَتْ إِلَى أَنْ تَكُونَ عَامِلَةً فِي نَسْجِ الزَّرَابِي. ارْتَاحَتْ لِلْفِكْرَةِ وَأَطْمَأَنَتْ إِلَيْهَا، بَاعَتْ بَعْضَ حُلَيِّهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا الصُّوفَ، وَغَسَـلَتْهُ، وَفَتَلَتْ خُيُو طَهُ و بَدَأَتْ عَمَلَهَا، حَيْثُ نَسَــَجَتْ زَرْبِيَةً أَبْدَتْ فِي نَسِهُ عَهَا رَوْعَةً وَإِثْقَانًا. وَتَفَوَّقَتْ فِي زَخْرَفَتِهَا إِلَى حَدٍّ لَمْ تَكُنْ تَتَصَوَّرُهُ. وَأُوْصَتِ إِبْنَهَا كَيْ يَكُونَ عَوْنًا لَهَا، هِيَ بالــعَمَل وَهُوَ بالدِرَاســةِ لِتَصْنَعَ مِنْهُ رَجُلَ الْمُســتَقْبَل، وَكَلَّفَتِ اِبْنَهَا بِأَنْ يَذْهَبَ إِلَى السُّوق عَقِبَ انْتِهَائِهَا مِنْ عَمَلِهَا كُيْ يَبِيعَ مَنْتُوجَهَا.

فَرِحَ عُمَرُ بِالْفِكْرَةِ، وَحَمَلَ ذَاتَ يَـوْمٍ زَرْبِيــَــتَهُ وَذَهَبَ بِهَا إِلـــَــى السَّـُوقِ، وَبَاعَ مَنْتُوجَهُ بِكُلِّ ذَكَاءٍ وَبــَرَاعَةٍ، وَعَادَ فَرِحًا إِلَى البَيْتِ يَحْمِلُ فِي جَيْبِهِ النُقُودَ، وَيَشُدُّ عَلَيْهَا بِيَدِه كَىْ لاَ تَضِيعَ مِنْهُ.



وقَدْ سَرَّهُ كَثِيَّرا اعْجَابُ النَّاسِ بِنَسِيجِ الزَرْبِيةِ وَزَحْرَفَتِهَا. فَرِحَتْ فَاطِمَةُ بِنَتِيجَةِ أَعْمَالِهَا. وَأَقْبَلَتْ مُنْذُ هَذَا اليَوْمِ عَلَى فَرِحَتْ فَاطِمَةُ بِنَتِيجَةِ أَعْمَالِهَا. وَأَقْبَلَتْ مُنْذُ هَذَا اليَوْمِ عَلَى عَمَلِهَا بِحِدِّيبَةٍ أَكْثَرَ. وَفِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ ذَهبَ عُمَرُ إِلَى عَمَلِهَا بِحِدِّيبَةٍ أَكْثَرَ. وَفِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ ذَهبَ عُمَرُ إِلَى السَّوقِ كَمَا كَانَ يَتْجَوَّلُ وَقَعَتْ السَّوقِ كَمَا كَانَ يَتَجَوَّلُ وَقَعَتْ عَمَيْنَهُ عَلَى عَلَى كَيسٍ كَانَ يَحْمِلُ فِي جَوْفِهِ شَيْئًا فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ، وَفَيتَهُ عَلَى كِيسٍ كَانَ يَحْمِلُ فِي جَوْفِهِ شَيْئًا فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ، وَفَيتَحَهُ لِيَعْرَفَ مَا فِيهِ. وَكَانَتْ دَهْشَتُهُ كَبِيرَةً عِنْدَمًا عَرَفَ مَا فِيهِ. وَكَانَتْ دَهْشَتُهُ كَبِيرَةً عِنْدَمًا عَرَفَ مَا فِيهِ مِنْ نُقُودٍ.

فَعَادَ إِلَى البَيْتِ بِسُرْعَةٍ فَرِحًا بِمَا عَثَرَ عَلَيْهِ وَأَخْبَرَ أُمَّهُ بِمَا وَجَدَ.

كَانَ فَرِحًا وَهُوَ يَنْثُرُ أَمَامَهَا دَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةً لَمَّاعَةً وَقَالَ مُخَاطِبًا أُمَّهُ: بِهَذَا يَزُولُ فُقْرُنَا، وتَتَحَسَّنُ حَيَاتُنَا، بِهَذَا مُخَاطِبًا أُمَّهُ : بِهَذَا يَزُولُ فُقْرُنَا، وتَتَحَسَّنُ حَيَاتُنَا، بِهَذَا نَسْتَبْدِلُ فَقْرَنَا غِنِي، وَشَقَاءَنَا سَعَادَةً، وَفُوجِيءَ الإبْنُ بِنَ السَّعَادَةً، وَفُوجِيءَ الإبْنُ بِغَضَبِ أُمِّهِ وَهِي تَسَلَّالَ لُهُ فِي صَرَامَةٍ: مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ بِعَضَبِ أُمِّهِ وَهِي تَسَلَّالَ لُهُ فِي صَرَامَةٍ : مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ بِهَا



وَكَ يُفَ وَحَلَ إِلَى يَدِك؟ كَانَ ابْنُهَا يَصْرُخُ، وَهُوَ يُؤكُّدُ لَهَا بِقَسَ مِهِ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْ أَحَدٍ، وَأَنَّهُ وَجَدَهُ مُلْقًى عَلَى الأَرْضِ. فَنَهَرَتْهُ أُمَّهُ، وَأَمَرَتْهُ أَنْ يَعُودَ بِهِ إِلَى السُّوقِ لِيَبْحَثَ عَنْ صَاحِبِ المَالِ، وَأَفْهَمَتْهُ أَنَّهَا لاَ تَعِيشُ إِلاَ مِنْ عَرَق الجَبِين، فَلَمَّا رَأَت الجَيْرَةَ فِي وَجْهِ ابْنها.

قَالَتْ لَهُ: أَلَمْ تُفَكِّرْ فِي صَاحِبِ الْمَالِ؟ فَإِذَا كُنْتَ الآنَ فَرِحًا بِهِ فَإِنَّ حُزْنَهُ أَضْعَافُ فَرَحِكَ. لاَ شَكَّ أَنَّهُ الآنَ فَرِحًا بِهِ فَإِنَّ حُزْنَهُ أَضْعَافُ فَرَحِكَ. لاَ شَكَّ أَنَّهُ الَّذِي حَرِينٌ بِمَا فَقَدَ وَأَضَاعَ مِن مَالٍ، وَتَأْكُدْ بِأَنَّ مَالَهُ الَّذِي فِي يَدِكَ قَدْ شَقِيَ صَاحِبُهُ كَثِيرًا فِي سَبِيلِ جَمْعِهِ. فِي يَدِكَ قَدْ شَقِيَ صَاحِبُهُ كَثِيرًا فِي سَبِيلِ جَمْعِهِ. وَقَالَتْ لَهُ: عُدْ إِلَى السَّوقِ وَابْحَثْ عَنْ صَاحِبِهِ عَلَّكَ تَعْشُرُ عَلَيهِ مَا فَي النَاسِ بِصَوْت مُرْتَفِعٍ لِيَسَهْمَعُكَ تَعْشُرُ عَلَيهِ لِيَسَهْمَعُكَ جَمِيعِ أَلْكَ عَثَرْتَ عَمَّا أَضَاعَهُ جَمِيعِ أَلْكَ عَثَرْتَ عَمَّا أَضَاعَهُ جَمِيعِ أَلْكَ عَثَرْتَ عَمَّا أَضَاعَهُ مَا عَبُدُ ذَلِكَ، أَنْ يُسْرِزُوا أَمَامَكَ الْعَلاَمَةُ الْحَاصَةُ بِهَذَا الْمَقْقُود.

فَفَعَلَ مَا أَمَرَتُهُ بِهِ أُمُّهُ. فَإِذَا بِأَحَدِهِمْ يَـَجْرِي نَحْوَهُ وَهُوَ يُسهَرُولُ وَأَنْفَاسُهُ تَكَادُ تَحْتَبِسُ فِي صَدْرِه، وَأَعْلَمَهُ بَأَ َّنَهُ صَاحِبُ الْأَمَانَةِ المَفْقُودَةِ فَطَلَبَ مِنْهُ عُمَرُ أَنْ يَصِفَهَا لَهُ لِيَــتَأُكَّدَ مِنَ الْحَقِيـــقَةِ. فَلَمَّا وَصَفَّهَا لَهُ وَكَانَ وَصْفُهُ مُطَابِقًا لِلحَقِيقَةِ سَلَّمَهُ الْكَنْزَ فَأَرَادَ صَاحِبُ الكَيْسِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِقِطْعَةٍ ذَهَبِيَةٍ وَلَكِنَّ عُمَرَ أَبِي أَنْ يَقْبَلَهَا خَوْفًا مِنْ غَضَب أُمِّهِ عَلَيهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ مُعْجَبًا بهِ: إِنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَكَ لِحَدِّ الآنَ. فَرَغْمَ الْفَقْرِ الَّذِي يَــُبْدُو عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّ نَفْسَلُكَ الْأَبِيَّةَ، وَأَخْلاَقَكَ الكَرِيمَةَ تَأْبَى عَلَيْك أَنْ تَقْبَلَ إحْسَانَ النَّاسِ عَلَيْكَ، فَخَيْرٌ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْبَيْتِ لِتَسْتَشِيرَ وَالِدَتَكَ وَتَسْأَلَهَا: أَيَّ الأَمْرَيْنِ تُريدُ: دُعَاءَ خَيْرِ أَمْ أُمْ قِطَعًا ذَهَبيَّةً مِنْ هَذِهِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْك؟ فَلَمَّا رَجَعَ الوَلَدُ وَأَخْبَرَ أُمَّهُ بِمَا حَدَثَ لَهُ مَعَ صَاحِبِ الكَيْـُس، غَضِبَتْ



أُمُّهُ وَصَرَخَتْ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَتْ لَهُ يَظْهَرُ أَنَّ الذَّهَبَ لاَ زَالُ يَلْعَبُ بِعَقْلِكَ الصَغِيرِ. عُدْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، وَاطْلُبْ مِنْهُ يُلْعَبُ بِعَقْلِكَ الصَغِيرِ. عُدْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، وَاطْلُبْ مِنْهُ دُعَاءَ الْخَيْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ لَنَا مِنْ عَشَرَاتِ الأَكْيَاسِ فَعَادَ عُمَرُ إِلَى السُّوق، وَأَخْبَرَهُ بِمَا يَرْغَبَانِ فِيهِ هُوَ وَأَمُّهُ عِنْدَهَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا يَرْغَبَانِ فِيهِ هُو وَأَمُّهُ عِنْدَهَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَخَذَ يَدْعُو الله فِي خُشُوعٍ أَنْ يُوفَقَهُ إِلَى مَا يَسْعِدُهُ فِي خُشُوعٍ أَنْ يُوفَقَهُ إِلَى مَا يَسْعِدُهُ فِي دُنْيَاهُ قَبْلَ آخِرَتِهِ وَأَنْ يَرْزُقَهُ زَوْجَةً صَالِحَةً يَسْعِدُهُ فِي دُنْيَاهُ قَبْلَ آخِرَتِهِ وَأَنْ يَرْزُقَهُ زَوْجَةً صَالِحَةً عَلَى الْحَرَتِهِ وَأَنْ يَرْزُقَهُ زَوْجَةً صَالِحَةً

تَمْنَحُهُ السَّعَادَةَ وَطَيِّبَ العِشْرَةِ، وَأَنْ يَمُنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِزِيَارَةِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامَ كَيْ تَكْتَمِلَ قَوَاعِدُ إِسْلاَمِهِ. وَهَكَذَا بِزِيَارَةِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامَ كَيْ تَكْتَمِلَ قَوَاعِدُ إِسْلاَمِهِ. وَهَكَذَا شَبَّ عُمَرُ فِي ظِلِّ رِعَايَةِ وَالِدَتِهِ فَتَحَسَّنَتْ أَخْلاَقُهُ، وَرَسَخَ حُبُّ الخَيْرِ فِي نَفْسهِ.

مَرَّتْ سَنَوَاتُ، فَكَّرَ عُمَرُ بَعْدَهَا فِي الرَّ-بِيلِ طَلَبًا لِلْعِلْمِ، وَرَغْبَةً فِي اِخْتِيَارِ وَسِيلَةِ عَيْشِ تُسْعِدُهُ فِي حَيَاتِهِ



لأَنَّ أُمَّهُ صَارَتْ عَاجزَةً عَنْ حِمَايَتِهِ مِنْ مَتَاعِبِ الحَيَاة. وَهَكَذَا قَصَدَ بَلْدَةً سَمِعَ عَنْ غَزَارَة عِلْمِهَا، وَكَثْرَة عُلَمَائِهَا، وَلُطْفِ الْمُعَامَلَةِ عِنْدَ سُكَّانِهَا، وَعِنْدَمَا نَزَلَ بِهَٰذِهِ الْمَدِينَةِ أَخَذَ يُلاَزِمُ الْمَسْجِدَ لِيَسْتَمِعَ إِلَى دُرُوسِ شَيْخ أَعْجَبَتْهُ وَأَثَّرَتْ فِي نَفْسهِ، وَأَغْرَتْهُ بِمُتَابَعَتِهَا. وَهُنَا تَعَرَّفَ عَلَى الشَّيْخِ. وَعَرَفَ الشَّيْخُ بِدُوْرِهِ حَالَةً هَذَا الفَتَى، وَمَا يَرْغَبُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَكْفُلُ لَهُ العَيْشَ. فَعَرَضَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَنْ يَكُونَ عَامِلاً فِي مَزْرَعَتِهِ، وَيُقِيـــــمَ مَعَهُ فِـــي مَـــنْزلِهِ. وَعِنْدَمَا ازْدَادَتْ مَعْرِفَةُ الشَيْخِ لِعُمَرَ. رَغِبَ فِي أَنْ يُصَاهِرَهُ، وَيُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ عُمَرُ عَنْ انْشِغَالِةِ بِأُمِّهِ الَّتِي تَعِيــشُ وَحِيــدَةً. طَالَبَهُ بأَنْ يَأْتِيَ بِهَا لِتَعِيشَ بِحَانِبهِ. فَتُحَسَّ نَتْ حَيَاةُ عُمَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَلَتْ مَنْزِلَتُهُ بَيْنَ النَّاس بِفَضْلِ قُرْبِهِ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ وَازْدَادَتْ سَــَعَادَةُ عُمَرَ أَنْ تَمَّ الزُّوَاجُ بِحُضُورٍ أُمِّهِ الَّتِي أُولَتْهُ عِنَايَتَهَا.

وَذَاتَ صَبَاحٍ رَفَعَ عُمَرُ يَــَدَيْهِ عَقِبَ صَلاَتِهِ لِيَشْكُرَ الله بَعْدَ أَنْ حَقَّقَ لَهُ أُمْنِيــَـتَيْنِ وَأَلَحَّ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يُحَقِّقَ لَهُ أُمْنيــَــتَهُ الثَّالِثَةَ. فَلَمَّا سـَــمِعَتْهُ زَوْجَتُهُ لَعِبَتْ بِهَا الظُّنُونُ وَأَخْبَرَتْ أُمَّهَا بِمَا سَلِمِعَتْهُ وَأَنَّهَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ قَدْ تَـزَوَّجَ قَبْلَهَا وَيَأْمُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَهَا. وَتِلْكَ هِيَ الْأُمْنيَةُ السَّالِ شُهُ الَّتِي لَمْ تَتَحقَّقْ لَهُ بَعْدُ. فَجَزَعَتِ الأُمُّ لِجَزَع ابْنَتِهَا، وَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِمَا يُسَاوِرُ ابْنَتَهَا. غَيْرَ أَنَّ الأَب أَنْكَرَ هَذَا الإِدِّعَاءَ، وَقَالَ لاَ يُـمْكِنُ لِوَاحِدٍ مِثْلَ عُمَرَ أَنْ يَـفْعَلَ مَثْلَ هَذَا لا يُـمْكِنُ لِصَاحِب القَلْب الطّيسب وَالــنَّفْسِ الطَّاهِرَةِ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى مَاكِرِ مُخَادع، فِي هَذِه اللَّحْظَةِ دَخَلَ عُمَرُ إِلَى الْبَيْتِ وَأَلْقَى تَحِيَّتَهُ بِابْتِســَامَتِهِ المَعْرُوفَةِ. فَإِذَا بِهِ يــُـــلاَحِظُ مَا أَدْهَشَهُ، إِنَّ العَائِلَةَ غَاضِبَةٌ وَاجِمَةٌ فَلَمَّا سَالًا عَنِ السَّبَبِ أَخْبَرَهُ صِهْرُهُ بِمَا يُشْغِلُ بَالَ ابْنَتِهِ فَضَحِكَ عُمَرُ مِنْ هَذِهِ الأَوْهَـــامِ، وَضَحِكَ

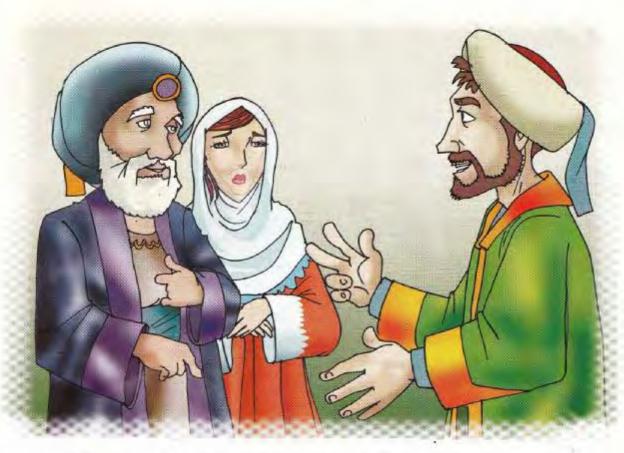

أَكْثَرَ لِغَيــُــرَةِ زَوْجَتِهِ الَّتِي أَضْعَفَتْ عَقْلَهَا ثُنَمَّ شَرَحَ لَهُمْ عُمَرُ قِصَّةَ أُمْنِيَاتِهِ الثَلاَثِ، فَقَالَ:

كُنْتُ صَغِيرًا بَائِعًا فِي السَّوق، وَوَجَدْتُ كِيسَ دَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةٍ أَرْجَعْتُهَا إِلَى صَاحِبِهَا فَدَعَا لِيْ بِالخَيْسِ، وَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةٍ أَرْجَعْتُهَا إِلَى صَاحِبِهَا فَدَعَا لِيْ بِالخَيْسِ، فَتَحَسَّنَتُ أَحْوَالِي وَتَزَوَجْتُ هَذِهِ المَوْأَةُ الصَالِحَةَ وَبَقِيَتْ فَتَحَسَّنَتُ أَحْوَالِي وَتَزَوَجْتُ هَذِهِ الْمَوْأَةُ الصَالِحَة وَبَقِيتُ لَيْسَا لِي التَّالِثَةُ وَهِي تَأْدِيَةُ فَرِيضَةِ الْحَجِّ فَقَالَ صِهْرُهُ مُنْدَهِشًا لِي التَّالِثَةُ وَهِي تَأْدِيَةُ فَرِيضَةِ الْحَجِّ فَقَالَ صِهْرُهُ مُنْدَهِشًا أَنْتَ إِذَنْ مَنْ أَرْجَعَ إِلَيَّ ...



Distribué en France par

## Orientica

2bis rue Vaucouleurs - 75011 Paris - M° Couronnes Tel.: 01 48 06 57 94 - Fax: 01 73 72 89 54 Site: www.orientica.com E-mail: Info@urientica.com



كل العقوق معفوظة والمحتبة الخضراء والمحتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزيع

1 أشارع الزواوة الشراقة الجزائر E-mail: bibliotheque\_verte@yahoo.com www.bverte.net